ألف حكاية وحكاية (٦٥)

# فتاة في المحطة

وحكايات أخرى يرويها

يعقوب الشاروني



مكتبة مصر

رسوم سید تهامی

## أرادوا تمييز أنفسهم

وجدَتِ الفئراْنُ نفسَها في حالةِ حربِ دائمةٍ مع القِطَطِ ، فعقدَتِ اجتماعًا فيما بينها. وفي النهايةِ وصلَتْ إلى أن سببَ هزائِمِهم يرجعُ إلى عدم وجودِ قادةٍ يلجؤونَ إليهم ، فاختاروا عددًا من الفئرانِ ، وعيّنُوهم قادةً عليهم.



وبدلاً من أن يهتم القادة الجُدُدُ بوضعِ الخططِ والتدريبِ عليها، قالوا:

"يجبُ أن نُميِّزَ أنفسَنا عن بقية الفئران!"

وأحضروا قرونًا طويلةً ، ثَبَّتوها فوقَ رؤوسِهم ، ونزلوا إلى المعركةِ . وسرعانَ ما هزَمتِ القططُ جيوشَ الفئرانِ ، فعادَتْ إلى جحورها بسرعةٍ .

أما القادةُ ، فقد منعَتْهم القرونُ الطويلةُ من التسلُّل إلى الجحورِ ،

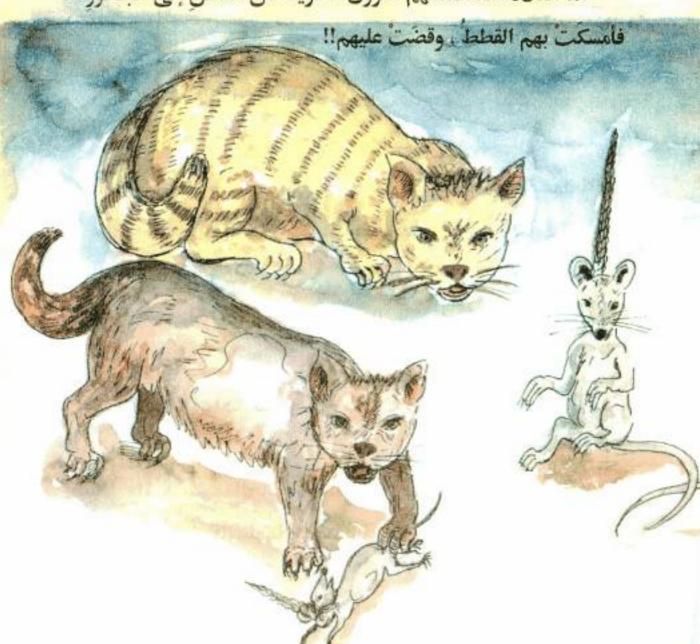

#### العجوز والدنانير

ذاتَ مرةٍ ، ذهبَ رجلانِ إلى سيدةٍ من قريشٍ ، وسلَّما إليها مائـةَ دينارٍ ، لتحفظُها لهما عندَها ، وقالا لها:

"هذا المالُ مالُنا معًا ، فلا تدفعيه إلى واحدٍ منًا بمفردِهِ بغيرٍ صاحبهِ ، وسنأتي نحن الاثنان لنأخذَهُ."

ومضى عامٌ ، فجاءَ أحدُهما وحدةُ إلى السيدةِ ، وقالَ لها: "إن صاحبي قد ماتَ ، فادفعي الدنانيرَ إليَّ."

رفضَتِ المرأةُ وقالَتْ: "لقد قُلْتما لى لا تدفعيها إلى واحدٍ مِنًا بغير صاحبهِ ، فلن أدفعَها إليك ما دمّتَ قد جنّتَ وحدَكَ."

فذهب الرجلُ إلى أهلِها وجيرانِها، يؤكّدُ لهم أن صاحبَهُ قد مات ، وأن السيدة تُحاوِلُ أن تستولِي على الدنانيرِ لنفسِها. والتفُ الأهلُ والجيرانُ حَـوْلَ السيدةِ ، يُقنِعونَها إلى أن اضطرَّتُ إلى دفع الدنانيرِ للرجلِ.

وبعدَ عامٍ آخرَ ، جاءَ الرجـلُ الثاني إلى السيدةِ ، وقـالَ لهـا: "ادفعي لي الدنانيرَ."

قالَتِ المرأةُ: "لقد جاءَ صاحبُكَ ، وقال إنك مـتً ، فدفعْتُها إليه."

واشتدَّ بينهما الخلافُ ، فذهبا إلى سيدِنا عمرَ بنِ الخطابِ الله للهُ واشتدَّ بينهما الخلافُ ، فذهبا إلى سيدِنا على بنِ أبى طالبٍ الله ليفحصَ ليقضِيَ بينَهما ، فأرسلَهما إلى سيدِنا على بنِ أبى طالبٍ الله ليفحصَ الموضوعَ.

وفهمَ سيدُنا علِيُّ أن الرجلَيْنِ قد اتَّفقا على تلـك التمثيليةِ ، ليحصلا من السيدةِ على المبلغِ مرَّتَيْنِ ، فقالَ للرجلِ:

"أنت تعرفُ أنكما قُلْتما لها لا تدفعي الدنانيرَ إلى واحدٍ منًا بغيرٍ أن يكونَ صاحبُهُ معَهُ؟"

أجابَ الرجلُ: "لقد قُلْنا هذا فعالً."

قالَ علِيٌّ للرجلِ: "إذن اذهب وجِيٌّ بصاحبِكَ ، حتى ندفعَ الدنانير إليكما معًا."

وانصرف الرجلُ ولم يعُدُ!



## كيف تذوق لحم القنفذ؟

تقولُ الحكاياتُ إن الضبعَ كثيرًا ما تمنَّى أن يتذوَّقَ لحمَ القنفذِ.
لكنَّ القنفذَ ، ما إنْ يشعرْ باقترابِ الضبعِ منه ، حتَّى يُسرِعَ فيلتفَّ
حولَ نفسِهِ ، ليصبحَ كرةً من الشوكِ المُؤذى الحادِّ.
وأخيرًا لجأ الضبعُ إلى فأر ليساعِدَهُ.



وما إن بدأ القنفذُ يلتفُّ حَوْلَ نفسِهِ هاربًا من خطرِ الضبعِ ، حتَّى أسرعَ الفارُ يُثيرُ القنفذَ بمخالبهِ.

وعندَما ازدادَتْ حساسيةُ صاحبِ الأشواكِ بسببِ مضايقاتِ الفأرِ، اضطرَّ أن يفرَدَ جسمَهُ فجأةً ، ليُبْعِدَ عنه ذلك المخلوقَ الذي يُثيرُهُ ، فقذفَ بالفأرِ بغيرِ أن يقصدَ بين فكَّي الضبعِ الجائعِ.

وعادَ القنفذُ يلتفُّ في أمانٍ حَوْلَ نفسِهِ وهو يقولُ: "مَنْ حفرَ حُفرةً لأخيه ..."



#### فتاة في المحطة

كنْتُ مسافرًا ، فدهبْتُ أنتظرُ قطارًا. وأثناءَ انتظارى ، رأيْتُ فتاةً جميلةً نشيطةً تقتربُ من أمَّ يبدو عليها الإرهاقُ . كانت الأمُّ تحاولُ العناية بطفلَيْها ، واحدُ تحملُه على صدرِها ، والثانى تمسكهُ بيدِها وهو يبكى ويصرخُ.

وأخذَتِ الفتاةُ تداعِبُ الطفلَ الباكِيَ حتى ابتسمَ . وعندَما جاءَ قطارُ الأمِّ ، ساعدَتْها الفتاةُ ، وحملَتْ معها حقائبَها إلى أن أجلسَتْها مع



وراقبْتُ تلكَ الفتاةَ وهي تساعدُ ثلاثَ أمَّهاتٍ أخرياتٍ قد ظهرَ عليهن التعبُ. وكانَتِ الفتاةُ تتعاملُ مع الأمهاتِ وأبنائهنَّ في غايةِ الرقةِ والحنانِ والسعادةِ .

وطالَ انتظارى لقطارى ، وملأنى حبُّ الاستطلاعِ ، فسألْتُها: "هل تنتظرينَ قطارًا؟"

قَالَتِ الفتاةُ: "لا .. أنا أسكنُ بالقربِ من المحطةِ ، وليس عندى ما يشغلُني بعدَ الخروجِ من المدرسةِ . وترى أمّي أن الأطفالَ يُحِبُّونَني ، وأنني أتقنُ ملاطفةَ الأطفالِ ، فاعتدْتُ أن آتِي إلى هنا ، ساعةً كلّ يوم ، لكي أساعدَ الأمهاتِ المُرَهَقاتِ".



### أفضل الأشياء

تقولُ الحكاياتُ الشعبيةُ ، إن ثلاثـة أمراء كانوا يعيشونَ مع والدهِم ، فطلبَ منهم أن يذهبوا إلى المدن والبلاد المختلفةِ ، ليحصلوا على أغربِ وأندرِ الأشياء الموجودةِ في الدنيا . وانطلقَ الأمراءُ الثلاثةُ إلى أنحاء الأرض ، يُفتّشونَ عن هذه الأشياء.

واستطاع الأميرُ الأولُ أن يحصلَ على بساطٍ سحرى ، يحملُ صاحبَهُ إلى أَى مكانٍ يُريدُهُ . وأحضرَ الأميرُ الثاني بللورةَ نادرةً وغريبة ، يستطيعُ أن يرى من خلالِها الأشياءَ البعيدة . أما الأميرُ الثالثُ ، فقد استطاع أن يحصلَ على تفاحةٍ تَشفى كلَّ مريضٍ من مرضِهِ.

وفى النهاية ، اجتمع الأمراءُ الثلاثةُ في بلدةٍ بعيدةٍ ، قبلَ أن يعودوا إلى والدهم ، فقالَ أحدُهم: "كم أتمنَّى أن أعرف أخبارَ والدى وأختى."

فقالَ له الأميرُ الذي يمتلكُ البللورةَ: "ستطمئِنَ عليهما حالاً." وأمسكَ البللورةَ ، ونظرَ من خلالِها إلى القصرِ ، فرأى أختَـهُ مريضةً مرضًا شديدًا.

وبسرعةٍ أخرجَ الأميرُ الثاني بساطّهُ السحرِيَّ ، وجلسَ عليه مع أخوتِهِ ، وسرعانَ ما تمَّ نقلُهم إلى القصرِ.

وهناك قدَّم الأخُ الثالثُ التفاحةَ المسحورةَ إلى أختِهِ ، وعندما انتهَتْ من تناولِها ، شُفِيَتْ تمامًا من مرضِها. وفى المساءِ ، اجتمع الأمراءُ الثلاثةُ حولَ والدِهم ، ليسمعوا رأيَهُ في أفضلِ الأشياءِ التي حصلوا عليها ، فقالَ لهم الوالدُ:

"كلُّ منكم قد حصلَ على شيءٍ ثمينٍ . وإنما أعظمُ من كلَّ هذا ، هو تَعاوُنُكم الذي استطعْتُم أن تُحقَّق وا به الشفاءَ العاجلَ لأختِكم."



## ليس وسام شرف

اعتادَ كلبٌ خبيثٌ أن يتتبَّعَ المارَّةَ في الطَّرِيقِ ، ويعضَّهم قبلَ أن يشعروا . لذلك علَّـقَ صاحبُـهُ في عنقِـهِ جرسًا ، ليحـسَّ النَّـاسُ باقترابِهِ، فيتجنَّبوا أذاهُ.

أُعْجِبَ الكلبُ بالجرسِ المُعلَّقِ في رقبتِهِ ، فراح يُجلجلُ بـه في طولِ الطَّريقِ وعرضِهِ ، فقالَ له كلبُ عجوزٌ:

"لماذا تختالُ بنفسِكَ هكذا؟ إنَّ هذا الجرسَ الَّذي تحملُهُ ليسَ وسامَ شرفٍ، ولكنَّهُ وصمةُ عارٍ. إنَّه إعلانُ للنَّاسِ أن يتجنَّبوكَ، لأنك كلبُ خبيثُ سيِّئُ الأدبِ. وسوءُ السُّمعةِ ليس شهرةً تختالُ بها وتتباهى."





## مكافأة الأيدى الجميلة

يُحكَى عن الرسامِ الهولندِيِّ الشهيرِ "فان دايك" أنه كانَ يرسمُ مَلِكةَ بلادِهِ ، واهتمَّ اهتمامًا خاصًّا بأنْ يجعلَ يَدَيْها أجملَ ممَّا هما. هنا سألَتْهُ الملكةُ:



"لماذا تُبالِغُ في تجميل يدَيُّ؟" وفي الحالِ أجابَ الفنانُ الكبيرَ مبتسمًا: "لأننى أتوقَّعُ المكافأةَ السخيَّةَ على لوحتى هذه يا مولاتي ، من هاتَيْنِ اليدَيْنِ!!" وجاءَتِ المكافأةُ سخيَّةً جدًّا!!

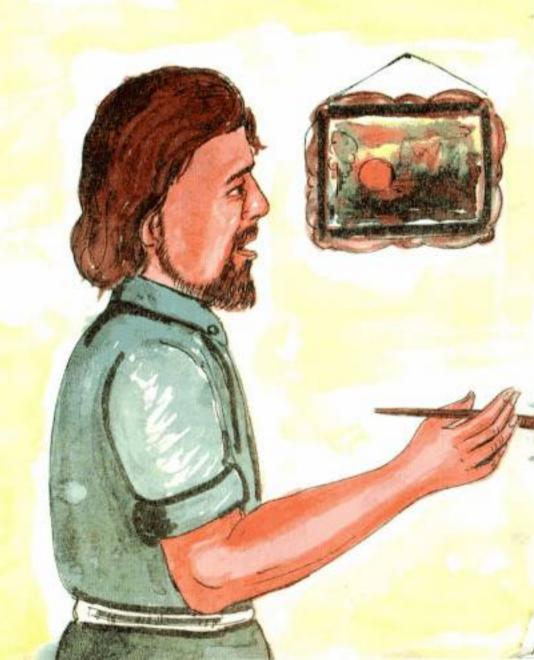

#### جحا والطبيب

أحسَّتُ زوجةُ جحا ببعضِ الألمِ ، فطلبَتُ منه أن يُحضِرَ الطبيبَ، فنزل جحا لإحضارِهِ.

وعندما خرجَ من البيتِ ، أطلَّتْ زوجتُهُ من النافذةِ ، وقالَتْ لهُ: "الحمدُ علهِ .. لقد زالَ الألمُ ، فلا داعِيَ للطَّبيبِ."

لكنَّ جحا أسرعَ إلى الطبيبِ ، وقالَ له:

"إن زوجتى كانَتْ قد أحسَّتْ بالمٍ ، وطلبَتْ منَّى أن أدَّعُوكَ. لكنها أطلَّتْ من النافذةِ ، وأخبرَ تُنى أن ألمَها قد زالَ ، فلا داعى لأن أحضِرَكَ ، لذلك جنْتُ أَبْلِغُكَ ، حتَّى لا تتحمَّلَ مشقَّةَ الحضور!!"

